



كورنيش المزعة - بناية الحسن سَنْر - طَابِق ثَانِي - هَاتَف : ١٦٢٢٧ مَلَ ابْق ثَانِي - هَاتَف : ١٦٢٢٧ مندير صف . ب : ١٥/٥٦٨ - تلكس: ١٣٥١٧ عندير فدّع ثانِي : حارة حريك - شارع دكاش - هاتف : ٢٥/٢٥٨ . ص . ب : ٢٥/٢٠٨



جَمِينِع الهِجُـ قُوق مِحِـُ فُوطَــة الطبعـــة الثالثة ١٤١٢هـ ١٩٩٢م

السَّيدُ حَمَّرُ لَفْكُرِي ممثلے الامام الخيني فيے سوريا ولبنان



كورشيش المزرعية ـ بشاية الحشن سَنتر - طَبَابِق ثَاني - هَمَاتَف: ١٦٦٢٧ صمت . ب: ١٨٥٠/١٠ ـ تلكس: ١٣٢١٢ عند دير فنرع شاني : حَادة عربِك . شادع وكاش ـ هَاتَف: ١٨٥٥/٨ ـ مست .ب: ١٥/ ٢٥

الذارالابي لامنيذ

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة:

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويسرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين. وصلّىٰ الله علىٰ سيدنا خاتم النبيين محمّد وآله الطاهرين.

أمّا بعد:

إنَّ الإنسان موجود مركب من الجهات المادية والمعنوية، وبتعبير من

القرآن المجيد: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَـطْفَةٍ أَمْشَـاجٍ ﴾ ولكــلّ من هــاتين الجهتين مقتضيات:

الجهة المعنوية حيث إن مبدأها من العالم الأعلى فهي تميل إلى الصعود والعلو(١): والجهة المادية حيث إنها

 (١) قبال فيلسوف الشرق ابن سينا في قصيدته العينية الرائعة:

هبطت إليك من المحل الأرفع
ورقاء ذات تعزز وتمنع
محجوبة عن كلّ مقلة عارف
وهي التي سفرت ولم تتبرقع
وصلت على كره إليك وربما
كرهت فراقك وهي ذات تفجع
أنفت وما ألفت فلما واصلت
ألفت مجاورة الخراب البلقع =

من الأرض والـطبيعـة فهي تميــل إلىٰ

 وأظنها نسبت عهوداً بالحمى ومنازلاً بفراقها لم تنقضع حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها من ميم مركزها بذات الأجرع علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضع تبكي وقد نسيت عهودا بالحمي بمدامع تهمي ولما تقلع حتى إذا قرب المسير إلى الحمي ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع وغدت تخرد فوق ذروة شاهق والعلم يسرفع كسل من لم يسرفع وتعود عالمة بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع القصيدة . . وآخرها : فكأنها برق تألق بالحمي

كأنها بنرق تأليق بنالحمي ثم انطوي فكأنه ليم ينلمع

الطبيعة والانحطاط. والتكامل للإنسان يتحقّق حينما يكون في الجهتين بحيث تكون كلِّ منهما في خدمة الأخرى، وتكامل إحدى الجهتين ليس تكاملا فحسب، بل ربما يلوجب المصيبة والفاجعة. ومشل ذلك في جسم الإنسان، فإنّ التكامل الحقيقى الجسمى فيما يكون نمو الأعضاء جميعاً متناسباً بعضها مع بعض وبنسبة واحدة؛ وأما إذا لم يكن كذلك بل نما وكبر الرأس مشلًا دون سائـر الأعضاء كما يشاهد في بعض الأطفال فتحدث فاجعة ويقضى على حياة الطفل.

إن فساد وأخطار التكامل في البعـد

المادى فقط من دون توجه إلى ا المعنوبات واضح ولا يحتاج إلى التوضيح . فصفحات تاريخ البشر مسودة بثبت الجنايات التي كانت نتيجة التكامل بهذه الصفة؛ والحال أنه لو كان هذا التكأمل في خدمة البعد المعنوي للإنسان لكان موجباً للسعادة والفوز بالنعم الإلهية الأبدية، ولذلك قـال رسـول الله صلَّىٰ الله عليــه وآلــه وسلم: «نعم المال الصالح للرجل الصالح».

كما أن الاشتغال بتكميل البعد المعنوي وترك الجهات المادية على حالها يخرب مزرعة الأخرة ونتيجته

كساد متجر الأولياء(١).

إن الشورة الإسلامية العظيمة في إيران في حين أنها أكملت بُعداً عظيماً من الأبعاد المعنوية الإسلامية، ولكن في نفس الوقت من الضروري أن نتوجه إلى أن دوام هذه الشورة

(۱) إشارة إلى ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام وقد سمع رجلًا يذم الدنيا: أيّها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، ثمّ تذمّها، إلى أن قال (ع): إنّ الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزوّد منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة، واربحوا فيها الجنة. إلى آخر ما قال صلوات الله عليه.

والانتصار النهائي لها يحتاج إلى أن يكون أساسها أساساً إلّهياً؛ كما أكد على هذا قائدها الكبير الإمام الخميني «دام ظله» وأصر عليه في توجيهاته الحيوية؛ بأن الجهاد الظاهري والصراع مع الإمبريالية لا بدّ أن يكون مصاحباً جهاد النفس وتزكية الروح؛ فتكـون الشورة في الحقيقـة منبعثـة من روح ثـورية ممتلئـة بالمعـارف الإلّهيـة والأخلاق الحسنة.

إنّ الذين يرون أن الجهاد الظاهري والصراع مع الاستكبار العالمي جهاد بحد ذاته؛ لا بدّ لهم من التوجه إلى أن الجهاد يكون إسلامياً إذا كان السعي في سبيل الله، وفي غير هذه

الصورة يكون السعي فيه سعياً مادياً لا يترتب عليه أثر إسلامي .

ففي الرواية المنقولة عن النبي صلّى الله عليه وآله: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى مال يصيبه أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»

فحينشذ يجب أن يكسون ابتداء الهجرة من المادي واختتامها بالمعنوي، لا أنها تُبتدأ من المادة وتُختتم بها.

فعلينا أن نربي جيـل الشبـاب على التوجه إلى المعنـويات والـروحانيـات،

حينما نوجههم إلى الصراع مع الاستكبار العالمي، والعيش في ظل الحرية والاستقلال.

ولنيل هذا لهدف الجليل نقدم هذه الرسالة المتواضعة إلى إخواننا الإسلاميين، وخاصة الشباب المتربين بالتربية الصحيحة، الذين فيهم أمل الأمة الإسلامية فإنّه \_ أمل البلاد يكون في شبّانها، وتحتوي على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في فضيلة صلاة الليل. الفصل الثاني: في أحكامها. الفصل الثالث: في كيفيتها وآدابها.

ومن الله التوفيق

وعدهم الله سبحانه المغفرة والرحمة فيها.

وأنا أذكر آيتين من تلك الأيات حيث إنهما أهمها عندى: (فإن كل الصيد في جوف الفرا). وهما الآيتان (١٦ - ١٧) من سورة التنزيل (السجدة): ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنْ المَضَاجِع ِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَـوْفًا وَطَمَعـًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُـونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فبحسب هاتين الآيتين المباركتين كل ما ورد في الأحاديث من الجزاء والثواب لقيام الليل وكل ما سمعناه من أخبار وآثار هو جزء قليل

## الفصل الأول في فضيلة صلاة الليل

لله قوم إذا ما الليل جنهم قاموا من الفرش للرحمن عُبّادا ويسركبون مطايا لا تملّهم إذا هم بمنادي الصبح قد نادى هم إذا ما بياض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق ليت الصبح قدعادا

### صلاة الليل في القرآن:

نجد في القرآن أكثر من عشرة موارد في ذكر المتهجدين ومحيي الليالي بالعبادة والأنس بالله عزّ وجلّ، وقد

مما عند الله عزّ وجلٌ من الأجر والثواب. لأنه تعالى يقول: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ﴾، ﴿لِمِثْلُ الْمَامِلُونُ﴾، ﴿لِمِثْلُ الْمَامِلُونُ﴾، ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ﴾.

ولعمر الحبيب، وإنه لقسم عظيم، لـولم يكن في فضيلة قيام الليـل والتهجد إلاّ هذه الآيات الشريفة لكفئ لأهـل الإيمان أن ينتظروا إتمام النهار ويمـدوا أعينهم إلى استقبال الليـل والخلومع الحبيب.

فلله كم من ليلة قد قطعتها بمعزل بلدة عيش والرقيب بمعزل

ونقلي مُدامي والحبيب منادمي وأقداح أفراح المحبة تنجلي ابن الفارض رضي الله عنه

## صلاة الليل في أخبار أهل البيت:

إن الروايات الواردة في فضل صلاة الليل أكثر من أن تلكر في هلذا المختصر، ونحن نذكر شيئاً منها لترغيب المؤمنين بها وبالخصوص الشباب.

١ ـ روى أقدم المحدثين الشيخ الصدوق في المجالس بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص): (من رزق صلاة الليل من عبد أو أمّةٍ قام لله

عـزّ وجـلّ مخلصـاً، فتـوضــاً وضوءاً سابغاً، وصلَّىٰ لله عـزَّ وجـلَّ بنيَّـة صادقة، وقلب سليم، وبدن خاشع، وعين دامعة، جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة، في كل صف ما لا يحصى عددهم إلا الله تعالى، أحد طرفي كل صف في المشرق والآخر في المغرب. قال: فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات»

٢ ـ روى الصدوق أيضاً بإسناده إلى مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن الله جلل عليه واله وسلم أنه قال: «إن الله جلل الله على الله الله على الله الله على اله

جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من خدمك، واخدمي من رفضك، وأن العبد إذا تخلَّىٰ بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه، فإذا قال يا رب يا رب، ناداه الجليل جلّ جلاله لبيك عبدي، سلني أعطك، وتـوكـل عليّ أكْفِـك، ثم يقـول جــلّ جلاله لملائكته: ملائكتي انظروا إلىٰ عبدي فقد تخلَّيٰ بي في جـوف هـذا الليل المظلم، والبسطالون لاهسون والغافلون نيام، اشهدوا أني قد غفرت له». الخبر.

اللهم نوَّر قلوبنا المظلمة ببــارقة من نورك، وافتح أبصار وأسماع قلوبنا إلىٰ

عالم الغيب، لعلنا نأخذ نصيباً من لذة أنسك، ونذوق شيئاً من حلاوة مكالمتك، وارحم شقوتنا إنك أرحم الراحمين.

٣ ـ روى المحدّث الجليل الشيخ الصدوق في كتبه: المعاني والخصال والمجالس عن ابن عباس عن رسول الله قال: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل».

٤ - عنه بإسناده إلى مفضل بن عمر
 قال: سمعت مولاي أبي عبد الله يقول: «كان فيما ناجى الله عزّ وجل به موسى بن عمران (ع) أن قال له:
 يا بن عمران كذب من زعم أنه

يحبّني، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كلِّ محبُّ يحبُّ خلوة حبيبه، هما أنذا يا بن عمران مسطّلع على أحبّاتي إذا جنهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم، ومثلت عقسوبتي (وفي بعض النسخ نفسي عوض عقوبتي) بين أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة، ويكلموني عن الحضور، يا بن عمران هب لى من قلبك الخشوع، ومن بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع في ظلم الليل، وادعني فإنك تجدني قريباً مجيباً».

دكر العارف الكامل الحاج ميرزا
 جـواد الملكي رضوان الله عليـه في

رسالته لقاء الله رواية نتيمّن بـذكرهـا. روي: «أنه تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ الصدّيقين أن لي عباداً من عبادي يحبّونني فأحبّهم، ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم، ويذكروننى وأذكرهم، وينظرون إلىّ وأنسظر إليهم، وإن حنذوت طسريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتّك. قال يا رب وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يسراعي الراعي الشفيق غنمه، ويحنُّون إلى غسروب الشمس كما يحنّ الطير إلى وكره عند الغروب، فإذا جنَّهم الليل، واختلط الطلام، وفرشت الفرش، ونصبت

نصبوا إليّ أقدامهم، وافترشوا إليّ وجوههم، وناجوني بكلامي، وتملّقوا إليّ بإنعامي، فبين صارخ وباك، ومتأوّه وشاك، وبين قاعد وقائم، وراكع وساجد بعيني ما يتحمّلون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبّي، أول ما أعطيهم ثلاث:

أقذف من نسوري في قلوبهم فيخبسرون عني كما أحبسر عنهم والثانية: لو كانت السموات والأرض وما فيها في موازينهم لاستقللتها لهم والثالثة: أقبل بوجهي عليهم فترى من أقبلت بوجهي عليه يعلم أحد ما أريد أن أعطيه»؟.

الأسرّة، وخملا كـلّ حبيب بحبيبه،

وللعارف المعروف خواجة عبدالله الأنصاري في مجال هذه الرواية كلام لطيف لا بأس بترجمته، وإن كانت اللطافة التي في بيانه تتغير في الترجمة، ولكن في أنفاس الأولياء لهيب يحرُّك النفوس الباردة، ويثير نار العشق في القلوب الخامدة. يقول الشيخ: «إنَّ داوود عليه السلام قال إلهى هبنى غسلت الأعضاء لتطهر من الحدث فبماذا أغسل قلبي يطهره عمن سواك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داوود اغسل قلبك بماء الحسرة والحزن لتصل إلى الطهارة الكبرى، فقال إلهى من أين أحصًل ذلك الحرزن؟ قال تعالى: علينا أن نرسل الحزن إليك

ولكن بشرط أن تتصل بذيل ألمحزونين ومكسوري القلوب، قال إلهي فما علامتهم؟ قال تعالىٰ: يراقبون الظلال ويدعوننا رغباً ورهباً، أي يمدون أعينهم إلى الشمس حتى تغيب عن الأبصار، ويرخي الليل سدوله، ليقرعوا باب ﴿ ونحن أقرب ﴾ فمن بين صارخ وباك، ومتأوّه وشاك، فهم طول الليـل يزأرون ويبكون مفترشين خدودهم علىٰ التراب بالفاقة والتضرع، وينادوننا بصوت لهيف: يا ربّاه يا ربّاه، ولسان حالهم يترنم:

فليل فراقكم قوس يشد وصبح الهجر سهم لا يصد

وليــل الأنس عجـلان ســريــع كمن في النــار رجليــه يمـــــــــد(١)

فيأتي النداء من جبّار العالم: يا جبرئيل ويا ميكائيل دعا أنتما زجل التسبيح، فإني أسمع صراخ محروق، وإن على ظهره حمولة العصيان؛ ولكن في قلبه شجرة الإيمان، قد عجنت طينته بحبّنا، فمقرَّبوا الملأ الأعلىٰ منذ خلقوا قائمون في مقام العبودية لنا، وعاملون

(۱) شبهاي فراق توكما نكش باشد صبح از برتسوجو تيسرآرش باشد وان شب كه مرابا توبتا خوش باشد كوئى شب را قدم بسرآتش باشد كناية عن سرعة انقضاء ليل الأنس، كمن وضع رجله في النار فهو لا يطيق الصبر والبقاء.

بأوامرنـا، محترقـون من أمنية نــظرة منّا إليهم، فإذا هم في حيرة وحسرة: يا ربّ ما هذا؟ فإن الخدمة هنا، ولكن العشق والمحبة هناك، وإن السعى والمجاهدة علينا، وأما الوصول والمشاهدة لهم، فتجيبهم عزّة الأحدِيّة بنعت التقدير، إن الأمر للالتهاب والحزن، فها هي قلوبهم معادن اللهب ومخازن الحزن». انتهى.

٦ ـ وعن رسول الله (ص) أنه قال:
 «ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل
 حتى ظننت أن خيار أمتى لن يناموا».

٧ ـ وعن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «ثلاثـة

هنّ فخسر المؤمن وزينته في السدنيا والآخسرة، الصلاة في آخسر الليسل، ويأسه مما في أيدي الناس، وولاية الإمام من آل محمد».

 ٨ - وعن أبي عبد الله (ع): «ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن، إلاّ صلاة الليـل فإن الله لم يبيّن ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال: ﴿ تتجانى جنوبهم عن المضاجع، يسدعون ربهم خسوفأ وطمعسأ ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قسرة أعين، جزاءً بمسا کانوا يعملون 🍃 🛪 .

اعلم أيها العزيز كما أنّ للحسنات

والعبادات آثاراً في النفس والقلب، ويتأثر القلب بها ويحصل فيمه نور وصفاء، ويرى ما لا يراه سائر النـاس، ويسمع ما لا يسمعون، بل ربما يغلب على القلب النورانية فيكون كالمرآة المصقولة تنعكس فيها الصور من عالم المثال، وتحصل له المكاشفات والمشاهدات، وإذا تم نوره وصفاؤه يتجلّىٰ لـ الحق تعالىٰ وأسماؤه وصفاته، ويكون مظهراً لها، فهذا النور الذي في القلب يسري إلى أعضائه وجوارحه، ويكون سمعه وبصره ولسانه وجميع جوارحه نوراً، بل ربما يشاهد ذلك في سيماه الظاهري أيضاً، وهذا المعنى مضافاً إلى أنه المشاهد

خارجياً؛ قد أشير إليه في الروايات كما في العلل والعيون عن الرضا (ع) أنه قال: «سئل على بن الحسين عليه السلام ما بال المتهجّدين بالليل من أحسن الناس وجهاً؟ قـال: لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله من نسوره» وقال الصادق (ع) أيضاً: «صلاة الليل تبيّض الوجه...» كذلك للأعمال السيئة والذنوب آثار تظلم القلب وتغطى عليه، فلا يعرف الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وهذا هو الذى عبّر عنه في الروايات بالطبع والرين كما في الكافي عن زرارة عن أبى جعفر (ع) أنه قال: «ما من عبد إلَّا وفى قلبـه نكتة بيضـاء، فإن أذنب ذنبــأ

خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الننوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطّي البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿كُلّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكسِبُونَ﴾.

وهذه الظلمة أيضاً تجري في الأعضاء وظاهر الإنسان، كما أشير إلى ذلك في الآية الشريفة: ﴿الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّضَاتِ... كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً ﴾. فصلاة الليل مذهبة لآثار الذنوب، ومبيضة للوجه، كما ذكرنا عن الصادق (ع) وقال أيضاً

في رواية أخرى: «صلاة الليل تـذهب بذنوب النهار».

٩ ـ في العلل عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: «ما اتّخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام».

فيا حبذا للعبادة التي توصل صاحبها إلى مقام الخلّة والمحبّة مع الحق تعالى؛ وأسفاً علينا نحن المحرومين من هذه الفيوضات، فما أغبن من هيّأ له أرحم الراحمين تلك الوسائل للسعادة وهو لا يستفيد منها، وإلى ذلك أشار أبو عبد الله الصادق (ع)

علىٰ ما في ثواب الأعمال أنه قال لسليمان الديلمي: «يا سليمان لا تدع قيام الليل فإن المغبون من حرم قيام الليل».

1. في ثواب الأعمال للصدوق رضوان الله عليه عن الصادق (ع) أنه قال: «إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض».

أقول: سمعت غير مرة من الأستاذ العارف الكامل آية الله الحاج ميرزا جواد الأنصاري الهمداني قدّس الله نفسه الزكية أنه ينقل عن أحد تلامذة

مكتبه ترغيباً للسائرين أن فلاناً (مع أنه ليس عالماً وهو عامى بحت)(١) قام ليلة للتهجّد، فرأىٰ في حالة تهجّده أن عدّةً من البيوت في بلدة همدان يتصاعد منها النور إلى السماء، فتفطّن أن تلك البيوت هي التي تقام فيها صلاة الليل؛ ومضافا إلى ذلك شاهد أن عموداً من النور متصل من الأرض إلى عنان السماء فألهم أنه إمام العصر أرواحنا فداه قائم في ذلك المكان يتهجد،

(۱) ولعلَّ تركيزه قدس سرَّه على كون المشاهد عاميًا من جهة أنه لو كان عالماً فربّما يحتمل أن تكون مشاهدته هذه نتيجة تـاثره من العلم بهذه الرواية وأمثالها، ويكون لها أثر تلقينيّ في نفسه، وإن كان ذلك أيضاً مغبوطاً فيه.

وذاك النور نوره الشريف. هنيئاً لأرباب النعيم نعيمهم. ما أروع هذه المناظر وأجملها وأحلاها.

11 - روى المحدّث العجليل المجلسي عن كتاب الغايات عن ابن أبي يعفور أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلت فداك أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله والله منه قريب(١)؟ قال: «إذا قام في آخر

 <sup>(</sup>١) الواو في (والله) يمكن أن تكون للعطف بمعنى
 أنه سأل الإمام عن أي ساعة يكون العبد أقرب
 إلى الله ويكون الله منه قريباً.

ويمكن أن تكون للاستئناف أو الحالية فيكون المعنى أنه سأل عن أقرب ما يكون العبد إلى الله والحال أن الله تعالى منه قريب في كمل الأوقات فيكون المعنى قريباً من قوله=

الليل والعيون هادئة؛ فيمشي إلى الوريد في ونحن أقرب إليه من حبيل الوريد في وقوله (ع): ووائك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك». وفي ذلك قال السعدي الشيرازي: دوست نيزديكتير از من بمن است ويين عجبتيركيه من ازوى دورم جه كنم باكه تيوان كفت كيه يار دركينار من ومن مهجورم الترجمة:

إن محبوبي مني لقريب وأنا المنائي وهذا لمعجيب في وأنا المنائي وهذا لمعجيب في لي من أشتكي مناحل بي كنت مهجوراً وفي جنبي حبيب وقال طرفة بن العبد في ذلك: وأمر منا لاقيت من ألم الهوى قرب الحبيب ومنا إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها النظما والمناء فوق ظهورها محمول

وضوئه حتى يتوضأ بأسبغ وضوئه، ثم يجيء حتىٰ يقوم في مسجده، فيوجّه وجهه إلى الله ويصف قندمينه ويترفع صوته ويكبّر، وافتتح الصلاة فقرأ أجـزاء وصلَّىٰ ركعتين، وقــام ليعيـــد صلاته، ناداه مناد من عنان السماء عن يمين العرش: أيها العبد المنادي ربه، إن البر لينشر على رأسك من عنان السماء، والملائكة محيطة بك من لدن قدميك إلى عنان السماء، والله ينادى: عبدي لو تعلم من تناجى إذا ما انفتلت» الخبر.

۱۲ ـ روى الصادق، قسال أميسر المؤمنيـن، قـــال رســـول الله صلّـى الله

عليهم أجمعين: «صلاة الليل مرضاة الرب، وحب الملائكة، وسنَّة الأنبياء، ونور المعرفة، وأصل الإيمان، وراحة الأبدان، وكراهية الشيطان، وسلاح على الأعداء، وإجابة للدعاء، وقبول الأعمال، وبركة في الرزق، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت، وسراج في قبره، وفراش تحت جنبيه، وجواب مع منكر ونكير، ومؤنس وزائر في قبره إلىٰ يـوم القيامـة، فـإذا كان يوم القيامة كانت الصلاة فىوقىه وتاجأ على رأسه، ولباساً على بدنه، ونوراً يسعىٰ بين يديه، وستراً بينه وبين النار، وحجة للمؤمنين بين يدي الله

تعالىٰ، وثقلاً في الميزان، وجوازاً على الصراط، ومفتاحاً للجنة». الخبر.

۱۳ - وروي عن النبي صلّىٰ الله عليه عليه وآله وسلم: «شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس».

18 ـ وقال صلّى الله عليه وآله: «إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد: ليقم السذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، فيقومون وهم قليلون ثم يحاسب الناس من بعدهم».

ويدعو له كل رطب ويابس، يا داود اسمع ما أقسول، والحق أقول: إني أرحم بعبدي المذنب من نفسه لنفسه وأنا أحب عبدي ما يحبني، وأستحي منه من لا يستحي مني». والروايات في المقام أكثر من أن تسذكر في هاذا المختصر فنتبرك بذكر موعظة لبعض العلماء بتلخيص منا،قال قدّس سرّه(١):

(۱) هو الشيخ الأجل المحدث الوجبه النبيه أبو محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي الذي كان معاصراً للشهيد الأول وله كتاب غرر الأخبار ودرر الآثار وأعلام الدين في صفات المؤمنين. قيل إن حديث الكسباء المشهور الذي يعد من متفردات منتخب الطريحي موجود في غرر هذا الشيخ (ره). وله كتاب إرشاد القلوب المعروف الذي قال السيّد على خان =

10 ـ وكان مما ناجي به الباري تعالىٰ داوود عليه السلام: «عليك بالاستغفار في دلج الليل والأسحار، يا داود إذا جنّ عليك الليل فانظر إلى ارتفاع النجوم في السماء، وستحنى وأكثر من ذكري حتى أذكرك، يا داود إنّ المتقين لا ينامون ليلهم إلا بصلواتهم لي، ولا يقطعون نهارهم إلاّ بذكرى، يا داود إنّ العارفين كحلوا أعينهم بمرود السهر، وقاموا ليلهم يسهرون يطلبون بذلك مرضاتي، يا داود إنه من يصلي بالليـل والناس نيـام يريد بذلك وجهى فإني آمر ملائكتي أن يستغفروا له، وتشتاق إليه جنتي،

اعلم أن الليل والنهار لا يفتران عن مسيرهما، وإنما يسيران بنقص عمر ابن آدم، وهما ساعات ولحظات، فإذا لهوت مع سرعة سيرهما لحظة، واشتغلت عن الصلاة والذكر لحظة أخرى ذهبت ساعات النهار كلها في غفلة، ثم جاء الليل، فسإن نمته كله كنت ممن لا خير فيه ليلًا ولا نهاراً، ومن كان هذا حاله فموته خير له من حياته الأنه قد مات قلبه، ولا خير في

أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم وكيف ينال النوم حيران هائم فلوكنت يقظان الغداة لحرقت مدامع عينيك الدموع السواجم نهارك يا مغرور لهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وسعيك مما سوف تكره عنده وعيشك في الدنيا تعيش البهائم تسر بما يفني وتفرح بالمني كما سرّ باللذات في النوم حالم فلا أنت في الأيقاظ يقظان ذاكر ولا أنت في النوّام ناج وسالم ثم قال: يا جيفة بالليل، بطالة

حياة جسد قد مات قلبه. ولله در القائل

<sup>= (</sup>قىدس سىرە) فى مدحە:

إذا ضلّت قلوب عن هداها فلم تدر العقاب من الشواب فأرشدها جزاك الله خيراً بارشاد القلوب إلى الصواب

بالنهار، تعمل عمل الفجار، وأنت تطلب منازل الأبرار، هيهات هيهات، كم تضرب في حديد بارد!.

واعلم يـا أخي أن العقلاء العـارفين بالله، المجتهدين في تحصيل رضاء الله، تراهم عامة ليلهم بذكر ربّهم يتلذّذون، وفي عبادته يتقلّبون، ما بين صلاة نافلة، وقراءة سورة وتسبيح واستغفار ودعاء ، وتضرّع وابتهال وبكاء من خشيته، لا ينامون من ليلهم إلَّا ما غَلبوا وما أراحوا به أبدانهم، فهم الرجال الأخيار، ووصفك وصف اغترار، جيفة بالليل بطال بالنهار، تعتذر في ترك القيام بالليل بأعذار

كاذبة، تقول أنا ضعيف القوى أنا تاعب بكدر الدنيا، بي مرض وصداع، وتحتج بالبرد في ألشتاء والحر في الصيف، وهذه أعذار كاذبة؛ ولو أن سلطاناً أعطاك ديناراً أو كسوة وأمرك أن تقف ببابه تحرسه بالليل لبادرت إلى ذلك، لا بل لو قال لك خذ سلاحك واخرج قدّامي تحارب عدّوي لبذلت روحـك العـزيــزة وإن قتلت، وكم من إنسان يأخذ درهماً أجرة له على حراسة زرع غيره، أو ثمرة غيره، ويسهر الليل كله في برد شديد وحرّ عظيم، ولو أنّك أردت سفراً أو عملًا من أعمال الدنيا لسهرت عامة الليل في تعبئة أشغالك، 

حبيبي تجاف من المهاد خوفاً من الموت والمعاد من خاف من سكرة المنايا لم يدر ما لذة الرقاد قد بلغ الزرع منتهاه لا بـ ت لـ لزرع مـن حـصاد واعلم أن من نام عامة ليله، كان ذلك دليلًا على أنه عمل في نهاره ذنباً عظيماً، فعاقبه الله فطرده عن بابه ومرافقة العابدين الذين هم أحباؤه، ولو علم النائم عن صلاة الليل ما فاته من الثواب العظيم والأجر المقيم لطال بكاؤه عليه.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول

الأعذار عن خدمة ربّك، وهذا يدل على كذبك وضعف يقينك بما وعد الله العالمين بالثواب والجنة على الطاعة، فإنك قد أطعت في ذلك نفسك الأمّارة بالسوء، وأطعت إبليس وقد حذّرك الله من طاعته، فقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً، إِنَّما يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾

وقال تعالىٰ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ بِالفَقْرِ وَيَــأُمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ واللهُ يَعِـدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَصْلاً﴾.

فاحذر نفسك يا أخي من طول الرقاد، واعبد ربك حتى تبلغ منه المراد، ولله در بعض الزهاد حيث قال شعراً.

الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «حسب السرجل من الخيبة أن يبيت ليلة لا يصلي فيها ركعتين، ولا يذكر الله فيها حتى يصبح». وقيل يا رسول الله إن فلاناً نام البارحة عن ورده حتى أصبح، قال: «ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه فلم يستقيظ».

وكان بعض العباد يصلي عامة ليله، فإذا كان السحر أنشد يقول:

ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بحور العين في قصر اللالي

وقـــال بعض العــابـــدين: رأيت في

منامى كأنى على شاطئ نهر يجري بالمسك الأذفر، وعلى حافته شجر من اللؤلؤ وقيصب النذهب، وإذا بجوار مزينات لابسات ثياب السنـدس، كأنَّ وجوههن الأقمار، وهنّ يقلن سبحان المسبّع بكل لسان سبحانه، سبحان الموجود في كل مكان سبحانه، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه. فقلت لهن: من أنتّن فقلن شعراً:

ذرأنا إله الناس ربّ محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم يناجون رب العالمين إلههم وتسري حمول القوم والناس نوم فقلت بخ بخ لهؤلاء القوم من هم؟

فقلن: هؤلاء المتهجدون بالليل بتلاوة القرآن، الذاكرون الله كثيراً في السر والإعلان، المنفقون والمستغفرون بالأسحار. فقاموا الليل وتحملوا السهر والقيام والقعود، وصبروا صبراً جميلًا، أعقبهم ذلك راحة طويلة في نعمة لا انقطاع لها، فعاتب يا أخي نفسك ولا تقبل منها أعذارها في ترك القيام فتلك معاذير كاذبة.

وأنت يا مسكين لو صبرت صبرهم، وعملت مثل عملهم، فزت بما فازوا؛ ولكنك آثرت لذات الرقاد على تحصيل الزاد، ولم تجد الزاد ولم تَجُدْ بمالك

علىٰ المساكين من العباد، فآثـر عليـك الله العباد الـزهّـاد فقـرّبهم وأبعدك، وأدناهم من بابه وطردك.

واعلم أنك إذا لم تنشط لأفعال الخير وعبادة الله، فإنك مكبل مقيد، قد قيدتك ذنوبك وخطاياك، فسابق يا أخى العابدين بسهر الليل، لتسبقهم إلى جنات العلى فالليل أسبق جواد ركبه الصالحون إلى رفيع الدرجات من الجنات، فتكون ممر، مدحهم الله في كتابه العزيز، فقال تعالى: ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفأ وطمعأ ومما رزقناهم ينفقون 🍖 .

يوسوس الشيطان لمن استيقظ من نومه وفيه كسالة النوم؛ أن الصلاة بهذه الحالة من الكسالة لا فائدة فيها، فإنها بلا نشاط وحضور للقلب، وكيف تقبل صلاة لا حضور للقلب فيها؟ فيأخذ مضجعه وينام نتيجة هذه الوسوسة الشيطانية، أو يوسوس له بأن الوقت باق فنم قليلاً ثم قم للصلاة بنشاط وإقبال، وقد أشيـر إلى هـذه في بعض الروايات كما في المحاسن وغيره عن أبي جعفر (ع) قال: «إن لليّـل شيطانـأ يقال له الزهاء، فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى الصلاة قال له: ليست ساعتك، ثم يستقيظ مسرة أخسرى فيقول: لم يأن لك، فما يـزال كذلك

فانظروا إلى ما مدح الله به المصلين بالليل، المنفقين مما رزقهم الله على المستحقين، وإن خفت ألا تستيقظ للصلاة بعد النوم، فخذ حظك من الصلاة قبل النوم، وإياك أن تغفل عن الاستغفار في وقت الأسحار، فذلك وقت لا تنام فيه الأطيار، بل ترفع أصواتها بالتسبيح والأذكار، وعليك بتلاوة الأدعية والمناجاة، فإن الدعاء مخِّ العبادة. وإن كنت ولا بدّ لك من النوم فاستيقظ منه ساعة للتوبة والبكاء والدعاء، فإن غفلت ونمت الليل كله حتى ساعة الدعاء فقد مات قلبك، ومن مات قلبه أبعده الله عن قربه. أقول: ربّما

يزيله ويحبسه حتى يطلع الفجر». الحديث.

فاعلم يا عزيزي أن الشيطان لك عدو، وليس شيء أشد عليه من قيامك بالليل وسجودك لربك، وهذه الوسوسة تجيئك من قبله فاحذر أن تقبل قبوله وتقع في فحُّه، وإذا جاءك بهذا الفخ فقل لنفسك إنّ هذه الكسالة ستزول بالقيام والوضوء والتهيَّؤ للصلاة، كما جرّب مراراً، ولو فرضنا أنها لم تـزل فالصلاة بغير نشاط وإقبال أفضل من الرقاد. هذا مضافاً إلى ما ورد في الروايات من الفضل بخصوص القيام في الليل حتى في حالة الكسالة؛ منها

ما روى أن النبي (ص) قال: «إذا قام العبد من مضجعه والنعاس في عينيه ليرضى ربه بصلاة ليله، باهى الله به ملائكته فيقول: أما ترون عبدي هـذا قائماً من مضجعه وترك لذيذ منامه إلى ما لم أفرضه عليه، اشهدوا أنى قد غفرت له». وأصرح من ذلك، في العلل بإسناده عن على بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: «إن العبد ليقوم في الليل فيميـل به النعـاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره، فيأمر الله تبارك وتعالى أبواب السماء فتفتح، ثم يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرّب إلى بما لم أفرض عليه، راجياً مني لشلاث

خصال: ذنباً أغفره أو توبة أجدّدها أو رزقاً أزيد فيه، أشهدكم ملائكتي أنّي قد جمعتهن له». انتهى.

فلا يعتني بالشيطان ووسوته، بل يقوم من مضجعه ويتوجّه إلى الله سبحانه، فإنّ التوفيق سيدركه، والعناية الإلهية ستشمله كما هو المجرّب.

وقال بعض الصالحين: نمت ذات ليلة عن وردي فسمعت هاتفاً يقول: أتنام عن حضرة الرحمن وهو يقسم جوائز الرضوان بين الأحبة والخلان؟ فمن أراد منا المزيد فلا ينام ليله الطويل ولا يقنع لنفسه بالقليل. ونختم هذا الفصل بذكر روايتين

شريفتين ليكون ختـامه المسـك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون:

الأولى: ما نقله ابن شهر آشوب عن طاووس قال: رأيت علي بن الحسين (ع) يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبّد، فلما لم يره أحد رمق السماء بطرفه وقال: «إلهى غارت نجوم سماواتك وهجعت عيوني أمامك، وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك محمد (ص) في عرصات القيامة. ثم بكى وقال: وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخـالفتك، ومــا عصيتـك إذ عصيتك وأنابك شاك ولا بنكالك

ثم بكى وقال: سبحانك تعصى كانك لا تسرى، وتحلم كأنك لم تعص، تتودد إلى خلقك بحسن الصنع كأن بك الحاجة إليهم، وأنت يا سيدي الخنيّ عنهم. ثم خرّ إلى الأرض ساجداً.

قال: فدنوت منه، وشلت برأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حتى جرى دموعي على خده، فاستوى جالساً وقال: من الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ فقلت: أنا طاووس يا بن رسول الله. ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون، أبوك الحسين بن علي، وأمك فاطمة

جاهل ولا لعقوبتك متعرّض، ولكن سوّلت لى نفسى وأعانني على ذلك سترك المرخى على، فأنا الآن من عـــذابـك من يستنقــذني؟ وبحبـل من أتصل إن قطعت حبلك عنى؟ فواسوأتاه غداً من الوقوف بين يـديك، إذا قيــل للمخفّين جــوزوا وللمثقليـن حــطُّوا، أمع المخفّين أجــوز أم مع المثقلين أحطِّ؟ ويلى! كلَّما طالّ عمري كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لى أن أستحيى من ربي؟ ثـم بكـى وأنشأ يقول:

أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين محبَّتي؟ أتيت بأعمال قباح ردية.

وما في الورى عبد جنى كجنايتي

يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ . . ﴾ إلى آخر الآية قال: جعل يقرأ هذه الآيات ويمرّ شبه الطائر عقله، فقال لى: أراقد أنت يا حبّة أم رامق؟ قال: قلت: رامق،هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن؟ قال: فأرخىٰ عينيه فبكى ثم قال لي: يا حبة إن لله مـوقفاً ولنـا بين يـديــه مـوقف لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، إن الله أقرب إلى وإليك من حبل الوريد، يا حبّة إنه لن يحجبني ولا إياك عن الله شيء. قال: ثم قال: أراقد أنت يا نوف؟ قال: قال: لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد، ولقد أطلت بكائي هذه الليلة، فقال: يا نوف، إن طال بكاؤك

الزهراء، وجدَّك رسول الله (ص)! قال: فالتفت إلى وقال: هيهات هيهات يا طاووس دع عنى حديث أبي وأمّى وجدّي، خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسن ولمو كان عبداً حبشياً، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً قرشياً، أما سمعت قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أُنْسابَ بَيْنَهُمْ يَـوْمَثِـذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُـونَ ﴾؟ والله لا ينفعـك غـدأ إلّا تقدّمة تقدّمها من عمل صالح». انتهى. الثانية: ما رواه المجلسي عن فلاح السائل عن حبّ العرني قال: بينا أنا ونوف نائمان في رحبة القصر إذ نحن بأمير المؤمنين (ع) في بقية من الليل واضعأ يده على الحائط شبيه الواله وهو

في هذه الليلة مخافة من الله عزّ وجلَّ قرّت عيناك غداً بين يدي الله عرّ وجلّ، يا نوف، إنه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشيـة الله إلاّ أطفأت بحاراً من النيران، يا نـوف إنه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكي من خشية الله، وأحبّ في الله، وأبغض في الله، يا نوف، إنه من أحب في الله لم يستأثر على محبّت، ومن أبغض في الله لم ينل مبغضیه خیر، عند ذلك استكملتم حقائق الإيمان. ثم وعظهما وذكرهما وقال في أواخره: فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما، ثم جعل يمرّ وهو يقسول: «ليت شعسري في غفسلاتي

أمعرض أنت عنّي أم ناظر إليَّ؟ وليت شعري في شعري في نعمتك عليّ ما حالي؟ قال: فوالله ما زال في هذه الحالة حتى طلع الفجر. انتهى.

وأنت يـا عـزيـزي تفكّـر في هـاتين الروايتين وقِسْ نفسك على مواليك النذين هم مطهرون من الذنوب، وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، واجعلهم أسوة لنفسك، فإذا كان هذا حالهم وهذه خشيتهم من الله فالويل لى ولأمثالي، فما أشقانًا وأسوأ حالنا ومنقلبنا، اللهم ربّنا غلبت علينا شقوتنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

## الفصل الثاني في أحكام صلاة الليل

١ - صلاة الليل بأجمعها إحدى عشرة ركعة؛ يصلى عشر ركعات منها كل ركعتين بسلام، وركعة واحدة بسلام.

٢ - من هذه الإحدى عشرة ركعة يؤتى بثمان ركعات بنية نافلة الليل، وركعتين منها بنية نافلة الشفع، وركعة واحدة بنية نافلة الوتر.

٣ ـ نافلتا الشفع والوتىر أفضل من نوافل الليل (٨ ركعات).

٤ - يـجـوز أن يكتفي الـمصلي بالشفع والوتر ولا يأتي بنوافل الليل (٨ ركعات).

إذا كان الوقت ضيقاً لأداء نوافل
 الليل يجوز الاكتفاء بنافلة الوتر فقط.

٦ - إذا لم يكن الـوقت ضيقاً لأداء
 نـوافـل الليــل ولكن المصلي رغب أن
 يأتي بنافلة الوتر فقط فليأت بها رجاء.

#### توضيح:

الرجاء بمعنى أنه ينوي: أن الشارع لو شرّع نافلة الوتر وحدها من دون الإتيان بنوافل الليل فإني أصليها قربة إلى الله تعالى .

٧ ـ وقت صلاة الليل من أول نصف
 الليل إلى طلوع الفجر الصادق.

توضيح:

الليل في نظر الشرع عبارة عن السوقت من أول الغيروب إلى طلوع الفجر الصادق؛ فبناءً على هذا فالساعة الثانية عشرة هي عبارة عن منتصف الليل ووقت الليل هو من الغروب إلى طلوع الشمس؛ فيكون قد مضى من نصف نصف الليل الشرعي أكثر من نصف ساعة.

٨ ـ الأفضل أن يؤتىٰ بنوافـل الليـل
 في وقت السحـر. والسحـر هــو الثلث

الأخير من الليل وكلما كانت أقرب إلىٰ الصبح تكون أفضل.

٩ \_ يجوز للمكلف الإتيان بنوافل الليل جالساً، حتى في حال الاختيار، ولكن إذا أتى بها جالساً فالأفضل أن يحسب كل ركعتين جالساً مكان ركعة قائماً. فبناءً على هذا يأتى بنافلة الليل (١٦) ركعة كل ركعتين بسلام وهكذا نافلة الشفع يأتى بها جالسا أربع رکعات کیل رکعتین بسیلام، ویاتی بالوتر مرّتين كل مرّة ركعة.

١٠ ـ لا تسقط نــوافــل الليــل في لسفر.

١١ ـ الشابّ الذي يخاف من غلبة

النوم عليه وفوات صلاة الليل يجوز لـه أن يصلى قبل منتصف الليل.

17 - كـل من يكون لـه عـذر في الإتيان بنوافـل الليل بعـد منتصفه كالشيوخ، أو من يخاف برودة الجو بعد منتصف الليـل، أو من الاحتـلام في النوم، وأمثال ذلك، يجوز لـه أن يأتي بنافلة الليل قبل نصف الليل.

18 - في الموارد التي يجوز تقديم صلاة الليل كما ذكرنا في المسائل (١١ - ١٢ - ١٣) ينبغي أن لا ينوي الأداء فيها. بل يأتي بها بنية التعجيل والتقديم.

١٥ ـ لـو فاتت نـوافل الليـل منه فيالليل يجوز قضاؤها في النهار.

17 \_ قضاء نوافل الليل أفضل من تقديمها على منتصف الليل، فبناءً على هذا في المسائل (١١ \_ ١٢ \_ ١٣) لو علم أنه لا يفوت منه القضاء فالأولى قضاؤها.

تذكرة: نذكر رواية في فضيلة قضاء صلاة الليل ترغيباً وتشويقاً لشبابنا الأعزّاء. روى إسحاق بن عمار في رواية عن الإمام الصادق، عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، أنه قال: «إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار يقول

مـلائكتي عبـدي يقضي مـا لم أفتـرض عليه؛ اشهدوا أني قد غفرت له».

1۷ - الشابّ الذي يخاف أن يغلبه النوم، فصلّىٰ النوافل قبل مُنتصف الليل ونام، ثم استيقظ قبل الصبح، فليس عليه أن يأتي بالنوافل مرّة أخرى.

1۸ - إذا كان مشغولاً بالنوافل وطلع الفجر، فإن صلّى منها أربع ركعات فليأت بالباقي مخففاً وبدون مستحباته، وإن طلع الفجر قبل أن يصلي أربع ركعات فليتم الركعتين اللتين بيده ثم يصلي نافلة الصبح، ثم يصلي صلاة الصبح، ثم يأتي ببقية نوافل الصبح الواجبة، ثم يأتي ببقية نوافل

الليل قضاء، وإذا طلع الفجر قبل أن يشتغل بنوافل الليل، فليأت بنافلة الصبح وبعدها بفريضة الصبح، ثم يصلي نوافل الليل قضاء.

ت ذكرة: لو أتى بنوافل الليل بين الطلوعين (بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس) فالأفضل أن لا ينوي الأداء والقضاء بل يأتي بها بنية ما في الذمة.

#### توضيح معنى ما في الذمة :

أن ينوي: أني أصلي هذه الصلاة قربة إلى الله، فإن كانت في الواقع ونفس الأمر أداء فأصليها أداء، وإن كانت شرّعت قضاء فأصليها قضاء.

١٩ ـ لا يلزم قراءة السورة في

ركعات نوافل الليل ويجوز الاكتفاء بقراءة الحمد فقط ، وهكذا القنوت فيها مستحب يجوز تركه.

۲۰ ـ نافلة الوتـر ركعة واحـدة يجوز
 أن يأتى بها بدون قنوت.

١٧ ـ لا يشترط أن يصلي إحدى عشرة ركعة في مجلس واحد، بل يجوز الإتيان بها في مجالس متعددة، بل التفريق أفضل كما كان يتهجد رسول الله (ص)، وسنذكره إن شاء الله في الفصل الآتي في كيفية صلاة الليل.

٢٢ ـ يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل ليستيقظ من أهله من أراد

التهجد، كما في الرواية، وقد صرح الشهيد وغيره باستحباب الجهر، ومن المعلوم أن استحباب الجهر بها فيما إذا كان مأموناً من الرياء والسمعة، وأما إذا خاف منهما في جهره بها فلا بدّ من إخفائها، مع التوجه بالدقائق التي ذكرناها في رسالتنا «بحث حول الرياء» ونحن نـوصي إخواننـا بمطالعتهـا، فإن فيها دقائق ونكات من علماء الأخلاق ومن الإمام الخميني «دام ظلّه».

٢٣ ـ نافلة الفجر ركعتان، ووقتها الفجر الأول، ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل

الفجر، ولو عند نصف الليل بل لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، ولكن الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأول إلا بالدس في صلاة الليل، والأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد قبل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الحمد قل هو الله أحد.

أقول: يظهر من الروايات أن لركعتي الفجر أهمية خاصة، فعن علي عليه السلام كما في دعائم الإسلام، أنه أمر بصلاة ركعتي الفجر في السفر والحضر، وقال في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ أن ذلك في ركعتي الفجر.

وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجلّ: ﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ قال: هو الركعتان قبل صلاة الفجر.

أقـول: ﴿ إِن قرآن الفجـر كـان مشهوداً ﴾ أي لملائكة الليل والنهار، العيّاشي عنهما في هـذه الآية قـال جمعت الصلوات كلّهن، إلى أن قـال وأمّا قوله كان مشهـوداً قـال: تحضره ملائكة الليل والنهار، وفي هذا المعنى أخبار كثيرة على ما ذكره الفيض قـدس سرّه.

فائدة: سمعت من أحد وأظنّه آية الله المرحوم آخوند ملّاعلي الهمداني

## الفصل الثالث في كيفية صلاة الليل وآدابها

اعلم يـا عـزيــزي أن التشـرف في الحضور في محضرِ خاص لأولياء الله، وفي مجلس الأنسَ بالجميل المطلق، ليس من السعادة بحيث يغفل الإنسان عنها ولا يهتم بها، بل ينبغي ويلزم أن يصرف جميع قـواه في النيل إلىٰ هـذه السعادة العظمي، ويرفع عن طريقه كل ما يحتمل أن يكون شوكاً للوصول إلىٰ هذا المنزل، وبناءً على هذا يلزم أن يتوجه إلىٰ أمرين:

قدّس سرّه يقول: إنّ أحداً في مجلس الفقيه العارف الكامل آخوند ملاحسين قلى الهمداني قدّس الله نفسه الزكيّة يمازح العارف الواصل الشيخ محمد البهاري رضوان الله تعالى عليه بجرأة وجسارة، والبهاري هذا من كبار تلامذة الشيخ الهمداني المذكور، فقال الأستاذ لهذا الشخص: أتدري من تمازحه وتتجاسر عليه؟ إنك تمازح من يعمرف انقضاء الليل ومجيء النهار سدل ملائكتمهما!!.

#### الأول:

أن يكون مراقباً لأعماله طول النهار، لئلا يصدر منه عمل يكون موجباً لسلب اللياقة عن الحضور في هذا المحضر، ويصيىر غير مُحرم لخلوة الأنس فيردّ عند الدخول عن الباب، ويطرد عن الجناب، كما أشير إلى ذلك في بعض الروايات، منها ما رواه الشيخ الأقدم الصدوق «قدّس سرّه» في كتاب العلل والتوحيد أيضاً: أنه جاء رجل إلى أميـر المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين إنى قد حرمت الصلاة بالليل، فقال له أمير المؤمنين (ع): «أنت رجل قد قيدتك ذنوبك». وأيضاً فيه عن أبي عبد الله

(ع) أنه قال: «إن الرجل ليكذب الكنبة الليل» الكنبة فيحرم بها صلاة الليل» الحديث.

### الثاني:

ينبغي أن يتهيأ من أول الليل للحضور في هذا المحضر؛ بأن يراعي آداب النوم التي وصلت إلينا بلسان أولياء الحق تعالى، فيسراعيها في حلَّه الإمكان، وهذا مضافاً إلى أنه في نفسه توفيق وسعادة، ربّما يكون موجباً لفتح أبواب من المعرفة في عالم الرؤيا، إنه من العوامل المؤثرة في التوفيق للتهجد والسهر في آخر الليل، فبناءً علىٰ ذلك نجعل هذا الفصل قسمين للأخوة

المؤمنين: القسم الأول في آداب النوم، والقسم الثاني في كيفية صلاة الليل.

أما القسم الأول فنكتفي فيه بترجمة ما قرّره العارف الكامل والمتعبد الواصل المرحوم آية الله الحاج ميرزا جواد الملكي قدّس الله نفسه الزكية. قال قدّس سرّه:

يجب على الإنسان عند النوم أن يجري على نفسه مجاسبتها وعلاج خياناتها بقدر ما يمكنه، بحيث تكون هذه المحاسبة مخمّرة فيه جداً، وما يمكنه فعلاً من التوبة والتدارك فيأتي بها، وما يلزمه التأخير فيعزم جداً بإتيانه

في وقته، وليعلم أنه ينام فعلاً ولكنه في الواقع نوع من الموت، وأنه أخو الموت بتصريح الآية المباركة ﴿اللهُ يَتَوَفَّىٰ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (١) فمن اللازم في الجملة العلة للموت والاستعداد له: من تجديد عهد الإيمان، وأن ينام بالطهارة، مواجهاً القبلة، ومتوجهاً بقلبه إلى القبلة الحقيقية، فيأتى بالأعمال الواردة عند

<sup>(</sup>١) نقل الآية الشريفة في لسان العارف المذكور على نحو الإشارة وإنما الشاهد في ذيلها حيث قال الله تعالى: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ﴾.

النوم بقدر القوة باسم الله تعالى ، ويسلم روحه ونفسه إلى حضرته جلّ جلاله ، ولا يترك من الأعمال عند النوم مهمّاتها وهى :

أولاً أن يدخل في الفراش قائلاً: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ بالقلب واللسان ويقرأ آية: ﴿ قل إنسا أنا بشر ﴾ (١) وآية ﴿ آمن الرسول ﴾ (١)

بالتدبر فيهما، ويسبّع تسبيح الزهراء، صلوات الله وسلامه عليها، ويقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة التوحيد ثلاثاً أو إحدى عشرة مرة، ويقول ثلاث مرات: «يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته» ويقرأ الآية المباركة:

<sup>(</sup>١) ﴿ قَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشْرِ مثلكم يسوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾.

<sup>(</sup>۲) ﴿ آمن السرسول بمسا أنسزل إليسه من ربسه والمؤمنون، كـلُّ آمن بـالله ومـلائكتـه وكتبـه ورسله، لا نفـرق بين أحد من رسله، وقـالوا=

سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

<sup>(</sup>١) ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز =

بالاستغفارات المروية أو مطلق الاستغفار أيضاً فهو أفضل (١). وليكن متوجهاً إلى أنه من الممكن أن الله الجواد يهبه أيضاً الموهبات العظيمة التي أعطاها للأنبياء والمؤمنين في حالة النوم، حتى أني أعرف من أوتي معرفة النفس في حال النوم في وسط النهار،

الحكيم. إن الدّين عند الله الإسلام. وما
 اختلف الدّين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما
 جاءهم العلم بغياً بينهم، ومن يكفر بآيات الله
 فإن الله سريع الحساب ﴾.

<sup>(</sup>١) استغفر الله الذي لا إِنّه إلا هو الحي القيوم ذو الجسلال والإكرام وأتسوب إليه، اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، واستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك.

فرأى في تلك الحالة كأن العالم قد ارتفع وطلعت له حقيقة النفس، فرأى كأنها متحدة مع حقيقة ملك الموت، فاستيقظ من نومه لعظمة هذه الحالة التي رآها، وبعد الانتباه رأى كأن حقيقت تجذب بدنه إلى نفسه، فاستوحش من ذلك، فصاح بـزوجتـه التي كانت في فراشه بأنه ما هذه الحالة التي عرضت لي؟ وكان بهذه الحالة إلىٰ أن زالت منه، فكم من معارف قد كشفت للسالكين من رؤياهم، وكم من المقامات التي قد أعطيت للسالك من رؤيا الأنبياء والأئمة وأعاظم الدين في المنام، وقد وردت في تفسير الأية ﴿ لَهُمْ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَـاةِ اللَّهُ نُيَـا وَفِي

الآخِرَةِ واية أن البشرى في الدنيا عبارة عن الرؤيا المبشرة في الدنيا، يراها الرائي بنفسه أو يرى في حقه غيره.

إن هذا العبد الذليل أكثر رجائي في بعض الرؤى التي زرت فيها السادة المعصـومين عليهم الســلام، ووقعت مورداً لمراحمهم العظيمة، حتى أنه كثيراً ما كنت أنام باللذة والراحة رجاءً لدرك تلك اللذات في الرؤيا. وقد قال لي أحد (المثل الدارج في الفارسية) [ اللهم إلا أن تراه في المنام . ونعم ما قال؛ ولكنى أقبل ذلك أيضاً ].

أنام وفي ذُكري هواك ففي المنام أرى وجهك الميمون في أجمل الحال

وعند انتباهي كنت أول خـاطري فيــا حبّـذا من مبتــدا ومــآل(١)

وبالجملة بعد قراءة هذه الأيات إن حصلت له حالة الفكر بأن ينام في حال الفكر فبها ونعمت تلك الكرامة وإلا فليشتغل بذكر من الأذكار إلى أن ينام في حال الذكر، ولو جعل الذكر في الأخير بنقسه حتى يتذكّر به بين النوم

(۱) بايادخوشت خسبم درخواب خوشت بينم ازخواب جوبر خيزم أوّل تسوبه يا دآئي ردّوا السرقاد لِهَفني علل طيفكم بسمضجعي زائس في غفلة المحلمُ

واليقظة، الذي يقف فيه اللسان عن الحركة، فيقول يا الله أو لفظ الجلالة فقط فهو أفضل، فإذا نام بهذه الحالة فربما يتفق أنه في النوم ولكن بنَفَسه يـذكر ذكـراً جلياً، وربما يسمعـه المستيقظون حوله. وخلاصة القول ليسلم وجوده بكله إلى حضرة الحق جلّ جلاله، فإذا انتبه من نومه، فقبل كلُّ شيء يتذكـر بأن إعـادة الروح هــذه إلى بدنه كالإحياء بعد الموت، وهذه نعمة جديدة، لأنه آلاف من الناس نــاموا ولم ينتبهــوا إلاّ وهم في القبــور، وقد سلبت عنهم نعمة القدرة على العمل وهم يقولون ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ.

لَعَلِّي أَعْمَلْ صَالِحاً ﴾ فأجيب ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا ﴾.

وبعد هذا التذكر يسجد سجدة الشكر، ويلقن نفسه بأن لم يجيبوك بكلا وقد أعادوكِ، فأنت الآن تقدرين في هذه اليقظة أن تعالجي جميع ما سبق، وتتداركي كل ما فات، وتجعليكِ من المقربين.

وخلاصة القول: تقدرين أن تتجري في هذا اليوم تجارة يكون ربحها سلطنة الدنيا والأخرة، بل تقدرين على تجارة يكون ربحها قرب الله الجليل الجميل تعالى جلّ جلاله، فالأن إذ أعطوك رأس المال هذا فسيأخذوه من

يدك من قريب. فاجعل جميع همّك في مدة الإمهال هذه طلب رضاه جلّ جلاله، ولو كانت عندك همة الرجال فأغمض عينك عما سواه، واطرح الدنيا والآخرة، ﴿قُلْ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ فليكن جميع فكرك وخواسك عنده جلّ جلاله، ولا تسأل عن جنابه غير فضله وقل: نحن لا نأمل من فضلك سواكا(١).

انتهىٰ ما أردنا ترجمته من كلام العارف الكامل الملكى «قدّس سرّه».

(۱) ما ازتوا نداریم بغیر ازتو تمنا

فإذا انتبهت من النوم فقل: «الحمدُ لله اللذي أُحْيانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي وإليهِ النُشُورُ الحمدُ لله الذي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي لأَحْمَدَهُ وَأَعْبُدَهُ».

وحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآلمه كان يسجد إذا انتبه من نومه ، فالأفضل أن تسجد اقتداء به (ص) وتقول ما كان يقوله (ص): «الحمد لله الذي بَعَثني مِنْ مَرقَدي هَذا ولو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً إلى يَوْمِ القِيامَةِ ، الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ اللَّيْلَ والنّهار خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُوراً ، الحَمْدُ أَرَادَ أَنْ يَذْكُوراً ، الحَمْدُ أَرَادَ أَنْ يَذْكُوراً ، الحَمْدُ

لله الَّذي جَعَلَ اللَّيلَ لِبَاساً والنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً . لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سَبْحَانَاكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ السَظَّالِمِين ، السَطَّالِمِين ، الحَمْدُ لله الَّذي لا يَخْبَأُ مِنْهُ النُجُومَ ولاَ تَكِنُّ مِنهُ السُّتُورُ ولاَ يَفْفَىٰ عَلَيْهِ مَافِي الصَّدُور » .

ثم تجلس وتقول ما قاله على عليه السلام: «حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ العِبَادِ، وحَسْبِيَ السَّبُ مِنَ العِبَادِ، وحَسْبِيَ اللَّذِي هُلُو حَسْبِي مُنْلُدُ كُنْتُ حَسْبِي الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ ».

ثم تقوم من مضجعك وتقول ما كان الصادق عليه السلام يقوله ويرفع به صوته حتىٰ كان يسمعه أهل بيته:

اللُّهُمُّ أَعِنِّي عَلَى هَوْل المَطْلِعَ وَوَسِّعْ عَلَى هَوْل المَطْلِعَ وَوَسِّعْ عَلَى المَشْجَعَ وَارْزُقْنِي خَيْرَ ما بَعْدَ المَوْتِ » .

ثم انظر إلى أطراف السماء ، وقل ما رواه في الكافي والتهذيب عن الإمام الباقر عليه السلام: « اللَّهُمَّ إِنَّهُ لا يُوارى مِنْكَ لَيْلُ داج ، ولا سَماءُ ذاتَ أبراج ، ولا أرضُ ذاتُ مِهــادٍ ، ولا ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْض ، وَلا بَحْرٌ لُجِّيُّ ، تُدْلِجُ بَيْنَ يَدَيِ المُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ ، تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُن وَمَا تُخِفَّى الصُّدُورُ ، غارَتِ النَّجِومُ ونَامَتِ العُيونُ وَأَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ لَاتَأْخُذُكَ سِنَةً

ولا نَـوْمٌ ، سُبْحانَ الله رَبِّ العَـالَمِينَ وَإِلْهُ المُرْسَلِينَ والحَمْدُ للهُ رَبِّ العَالَمِينَ ، إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ والأرْض وَاختـلافِ اللَّيـل وَالنُّهـار لأيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ ، الَّذينَ يَذْكُرُون الله قِيسَامًا وَقُعُسُودًا وَعَلَى جُنُسُوبِهِم ، وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَهَاوَاتِ والأرْض ، رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِـلاً سُبْحَانَكَ ، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُلَخِلْ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ، رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُندِياً يُنادِي لِلإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَا ، رَبَّنَا فَاغْفِر لَنَا

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرَ عَنَا سَيِّنَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرادِ ، رَبَّنا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ولا تُخِزْنَا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ المِيعَادَ».

ثم تقصد الوضوء، وحينما تشرع به وتصل يدك إلى الماء فقل: «بسم الله وَبِاللهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطهِّرينَ» فإذا فرغت من الوضوء فقل «الحمد لله رَبِّ العَـالَمِينَ» ثم تعود إلىٰ مصــلاك وتتهيــأ للتهجد، وقبل الشروع بالصلاة تستاك وتعطّر فمك، واستعمل العطر فإن الصادق (ع) قال كما في المحاسن عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو

عبد الله عليه السلام: «إنّي لأحِبُ إذا قَامَ بِاللّيْلِ أَنْ يَسْتاكَ وأَنْ يَشمَّ الطيبَ، فإنَّ الملكَ يَأْتِي الرَّجُلَ إذا قَامَ بالليلِ حتَّىٰ يضَعَ فَاهُ علىٰ فِيهِ، فَما خرجَ مَنَ القُرْآنِ مِنْ شيءٍ دَخَلَ جوفَ ذلكَ المَلك».

وروى الفقيه والكافي والعلل بإسنادهم إلى أبي بكر بن أبي سمال قال : قال أبو عبد الله (ع) : « إذَا قُمْتَ بِاللّيلِ فاسْتَكْ فَإِنَّ الملّكَ يأتي فَيضَعُ فَاهُ على فِيكَ فَليسَ من حَرفِ تَتْلُوهُ وتَنْطِقُ بهِ إلاّ صَعِدَ بهِ إلى السَّمَاءِ فَلْيكُنْ فُوكَ طَيِّبَ الرِّيح ».

أقسول: هنيئاً لسن أدرك هسذه الحقائق والمعنويات، وقد فتحت عينه القلبية، فيرى ما لا يراه الناس.

### كيفية الصلاة

ثم إنك بعدما عطرت جسمك وتأدّبت بأدب المصاحبة مع الملائكة ، فقل قبل أن تشرع بالصلاة : « بسم الله وبِالله وَإِلَىٰ الله ، ماشــاءَ اللهُ لاحَوْلَ ولاً قُسوَّةَ إلاّ بِسالله السَّلَّهُمَّ اجْعَلْنَى مِنْ زُوَارِكَ وَعُمَّارِ مُساجِدِكَ ، وَافْتَحْ لَى سِابَ تَوْبَتِكَ ، وَأَغْلِقْ عَنَّى بِابَ مَعْصِيَتِكَ وَكُلِّ مَعْصِيةٍ ، وَالحُمْدُ للهُ

# برنامج الرضا (ع) في الليل

ولكن أولياء وعشاق جنابه لا يكتفون بهذا المقدار، فيفتحون باب المكالمة والمناجاة مع المحبوب أكثر فأكثر ، ولذا وردت الأدعية الكثيرة والمفصلة في هذا المقام ، وهكذا قراءة السور المختلفة من القرآن ، وقد اخترنا من بينها كيفية واحدة في هذه الرسالة ، فلعلنا نستفيد من بركات المتهجدين والمستغفرين بالأسحار ، وهي ما رواه الصدوق في كتاب العيون عن رجاء بن أبى الضحاك ، الذي كان مصاحباً للرضا عليه السلام من المدينة الى خراسان ، ويبين برنامجه (ع) في

الَّذِي جَعَلَني ممَّنْ يُنَاجِيهِ ، اللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَىَّ بِوَجْهِكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ » . ثم تشرع في نوافل الليل وهي ثمان ركعات : كل ركعتين بسلام (كصلاة الصبح من دون أذان وإقامة ) وتأتى بهذه الركعات الثماني بنية نافلة الليل ،ثم تأتي بركعتين بنية نافلة الشفع ، وبعد السلام تقوم وتأتى بركعة واحدة بنية نافلة الوتر ، فإذا أتيت بهذه الإحدى عشرة ركعة بهذه البساطة من دون الآداب التي ذكرناها للقيام من النوم ستثاب بما يثاب به المتهجدون إن شاء الله .

الليل بما يلى : قال : كان الرضا عليه السلام في طريق خراسان إذا فرغ من تعقيب العشاء وسجد سجدتي الشكر أوى إلى فسراشه ، فسإذا كسان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار ، فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة الليل ، فصلى ثمان رکعات ، یسلم فی کل رکعتین ، یقـرأ في الأوليين منها في كل ركعة الحمد مرة ، وقل هو الله أحد ثلاثين مرة .

ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب : أربع ركعات ويقنت في كـل ركعتين في الثانية قبـل الـركـوع وبعـد

التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة الليل ، ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملك ، وفي الثانية الحمد وهمل أتى على الإنسان ، ثم يقوم فيصلى ركعتى الشفع ، يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة ، وقبل هـو الله أحـد ثلاث مـرات ، ويقنت في الثانيـة قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلَّم قـام وصلىٰ ركعة الـوتر ، فيتـوجّه فيهـا ويقرأ فيها الحمد ، وقل هـ والله أحد ثلاث مرات ، وقبل أعوذ برب الفلق مرة واحدة ، ويقنت فيها قبل الـركوع وبعد القراءة وقل هو الله أحد .

ويقول في قنوته « اللهم صل على محمد وآل محمد اللَّهُمَّ اهْدِنا فيمَن هَـدَىتَ ، وعَافنا فيمَنْ عافَيْتَ، وَتَـوَلُّنا فيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَباركْ لَنا فيما أَعْطَيْتَ ، وَقِنَا شَرُّ مَاقَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضَى وَلَا يُقْضى عَلَيْكَ ، إِنَّه لا يَذِلَّ مَنْ والَيْتَ ، ولا يَعِــزُ مَنْ عـادَيْتَ ، تَبــارَكْتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ » ثم يقول « أَسْتَغْفِرُ الله وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ » سبعين مرة ، فإذا سلَّم جلس في التعقيب ما شاء الله ، فإذا قرب من الفجر قام فصليٰ ركعتي الفجر .

وروى المحدث الجليل المجلسي عن مصباح المتهجدين وبلد الأمين

وغيرهما من مصنفات أصحابنا عيز الرضا (ع) أنه كان يدعو عقيب الثماني ركعات بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ إنَّى أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ ، وَلَـجَاً إلـى عِـزّتِـكَ (عـزّك خ ل) ، وَاسْتَ ظُلُّ بِفَيْئِكَ ، واعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ، وَلَمْ يَثِقُ إِلَّا بِكَ ، يَا جَزِيلَ العَطَايا، يا مُطْلِقَ الأساري، يا مَنْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ مِنْ جِوده وَهَّاماً ، أَدْعَهِ كَ رَهَبَأُ وَرَعَبَأُ ، وَخَوْفاً وَطَمَعاً ، وَإِلْحاحَاً وَالحافَا ، وَتَضَرُّعاً وَتَمَلُّقاً ، وقَائِماً وَقَاعِداً ، وَراكِعاً وسَاجِداً ، وَراكِياً وَما شِيــاً ، وذَاهِباً وَجــائِيــاً ، وفي كُــلِّ

تَشَاءُ مِنْ عِبادكَ ، وَتَمْنَعُهَا مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ العنايَةُ منْكَ ، وهَا أَنَذا عَبْـدُكَ الفَقِيرُ إِلَيْكَ المُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْـروفَكَ ، فَـإِنْ كُنْتَ يا مَولايَ تَفَضَّلتَ في هَـذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ ، وَعُدْتَ عَلَيهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ ، فَصَلِّ على مُحَمَّدِ وآله الطّيبينَ السّطاهـ بنَ الخَيّرينَ الفاضِلينَ ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطُولِكَ وَمَعْرِ و فِكَ يا رَبِّ العالَمِينَ ، وَصَلَّى اللهِ على مُحَمَّدِ خَاتَم النَّبيِّينَ وَآلِهِ الطَّاهرينَ الَّـذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ أَدْعُوكَ كُمَا أُمَرْتَنِي ، فَاسْتَجِبْ لَى كُمَا

حالاتي، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّد وآل مُحَمَّد ( وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وكَذَا ) . ويذكر حاجته عوضاً من أن تفعل بي كذا وكذا ، ثم يدعو بما يحب ، ثم يسجد سجدتى الشكر . وإذا صليت ركعتي الشفع فتدعو بما رواه المحدث الجليل الفيض رحمه الله في خلاصة الأذكار وهو: « إلهي تَعَرَّضَ لَكَ في هَذَا السَّيْسِلِ المُتَعَرِّضُونَ ، وَقَصَدَكَ فيه القاصدون ، وأمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبونَ ، وَلَكَ في هذا اللَّيْلِ نَفَحَاتُ وَجَوَائِزُ وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ تَمُنُّ بِهَا عَلَىٰ مَنْ

وَعَدْتَنِي ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الميعادَ » .

### أدعية مختارة

ثم تقوم لصلاة الوتر ، والأفضل أن تقرأ بعد الحمد سورة التوحيد ثلاث مرات ، وقل أعوذ برب الفلق مرة ، وقل أعوذ برب الناس مرة ، ثم تقنت وتدعو ، والأدعية في قنوت الوتر كثيرة ، ونحن نذكر ما اخترناه من تلك الأدعية ومنها :

۱ ـ روى العـ الامـة المجلسي عن الفقيه بسند صحيح أن الباقر أو الصادق عليهما السلام قال: تقول في قنوت

الوتر: « لا إله إلا الله المحليم الكريم ، لا إِلَهَ إلا الله العَلِيُّ العَظِيمُ ، سُبْحِانَ اللهِ ربِّ السَّمَواتِ السَّبْعِ وَما فيهنَّ وما بَيْنَهُنَّ ورَبِّ الْعررَش العَيظِيم ، سُبْحيانَ الله رَبِّ الأرضينَ السُّبْع وما فيهنَّ وما بَيْنَهُنَّ وَرَبِّ العَرْش العَظِيم . اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ نُـورُ السَّماوات والأرْض ، وأَنْتَ اللهُ زَيْنُ السَّماوات والأرض ، وأنت الله جَمالُ السَّماوات وَالأرْضِ ، وأُنْتَ الله عِمادُ السَّماواتِ والأرْضِ ، وأَنْتَ الله قُوَّامُ السَّماوات والأرْض ، وأنَّستُ اللهُ مُسريخُ المُسْتَصْرِخِينَ، وأَنْتَ اللهَ

تُهْلِكُني غَمَّا حَتَّىٰ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَتُعَرِّفَنِي الاسْتِجَابَةَ فِي دُعائِي، وَارْزُقْنِي الْعَافِيَةَ إلىٰ مُنْتَهِي أَجَلى، وَأُقِلْنِي عَثْرَتِي، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَلا تُمَكِّنْهُ مِنْ رَقَبَتِي، ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّسْذِي يَضَعُني، وَإِنْ وَضَعْتَني فَمَنْ ذَا الَّــذِي يَسرْفَعُني، وَإِن أَهْلَكْتَني فَمَن ذَا الَّـذِي يَحُـولُ بَيْنَـكَ وَبَيْني، أَوْ يَتَعَـرَّضُ لَكَ في شَيْءٍ مِنْ أَمْـرِي، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنْ لَيْسَ فَى حُكْمِكَ ظُلْمُ، وَلا فِي نَقْمَتُ كَ عَجَلَةٌ. وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضِّعيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ عَنْ ذَلَكَ بِا

غِياتُ المُسْتَغيثينَ ، وأَنْتَ الله المُفَرِّجُ عَنْ المَكْسروبينَ ، وأَنْتَ الله المُسروَّجُ عن المغمومين، وأنْتَ الله مُجيبُ دَعْوَة المُضْطَرّينَ ، وأَنْتَ الله إلهُ العَالمين ، وأَنْتَ الله الـرَّحْمنُ الـرَّحيم ، وأَنْتَ اللهُ كَاشِفُ السَّوءِ، وَأَنْتَ الله بِكَ تُنْزَلُ كُلُّ حَاجَةٍ ، يَا الله ، لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إلاّ حِلْمُسكَ ، وَلا يُنجي مِن عَـذابِــكَ إلاّ رَحْمَتِكَ، ولا يُنْجِي مِنْكَ إلَّا التَّضُــرُع إليكَ ، فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ يا إلهي رَحْمةً تُغنيني بهَا عَنْ رَحْمَةِ سِواكَ، بالقُدرةِ الَّتِي بِها أَحْيَيْتَ جَميعَ ما في البلادِ ، وَبها تَنْشُرُمَيْتَ العِبادِ، وَلا

إِلَهُي، فَلا تَجْعَلْني لِلْبَلاءِ غَرَضًا وَلا لِنَقْمَتِكَ نَصْباً، وَمَهِّلْني وَنَفَّسْني وَأَقِلْني عَفْرَتي، وَلا تُتْبِعني بِبَلاءٍ عَلَى أَثْرِ بَلاءٍ، عَفْرَتي، وَلا تُتْبِعني بِبَلاءٍ عَلَى أَثْرِ بَلاءٍ، فَنقَدْ تَسرى ضَعْفي وَقِلَة حيلتي، أَسْتَعِيدُكَ اللَّيْلَةَ فَأَعِذْني، وَأَسْتَجيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَأَجِرْني، وَأَسْأَلُكَ الجَنَّة فَلا تَحْرِمْني» ثم تدعو بما أحببت واستغفر الله سبعين مرة. انتهى

ثم تقول هذا «مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ» سبع مرات كما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستحب أن تقول «العَفْو» ثلاثمائة مرة كما يقوله الإمام زين العابدين (ع)، ثم تدعو الله

سبحانه حسب ما يكون فيه إقبال للقلب، وتدعو وتتضرع الى الله فإن رسول الله (ص) قال: «أَطْوَلُكُم قُنُوتاً في الوِتْر أُطُولُكُم راحَةً يَوْمَ القِيَامَةِ في المَوْقِفِ».

أقول: قد اشتهر بين الناس أنه يستحب الدعاء لأربعين مؤمناً في قنوت الوتر، ولم أجد لهذا بخصوصه مستنداً في الروايات. نعم قال الشيخ في مصباح المتهجد: ويستحب أن يذكر أربعين نفساً فما زاد عليهم، فإنه من فعل ذلك استجيبت دعوته إن شاء الله، وأنه روي عن النبي (ص) أنه قال: «ما

مِنْ عَبْدٍ يَقُوم مِنَ اللَيْلِ فَيُصَلِّي رَكَعَتَينِ وَيَدُعُو فِي سُجودِهِ لأَرْبَعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ يُسمِّي بِأَسْمَائِهِم وأَسْمَاءِ آبَائِهم ولمْ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ».

فإذا فرغت من قنوت الوتر تركع، وإذا رفعت الـرأس من الركـوع تقـول: «هَـذَا مَقَـامُ مَنْ حَسنَـاتُـهُ نِعْمَـةُ مِنْكَ وَسَيِّسَاتُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَشُكْرُهُ قَلِيلٌ، وَلَيْسَ لِلذَلِكَ إِلَّا رَفْقُكَ وَرَحْمَتُكَ، إلهي طُمُوحُ الآمَــالِ قَـد خَابَ إِلَّا لَدَيْكَ، وَمَعَاكِفُ الهمَم قَدْ تَعَطَّلَتْ إلَّا إِلَيْكَ، وَمَذَاهِبُ العُقُولِ قَدْ سَمَتْ إلا إليْكَ، فَأَنْتَ الرَّجَاءُ وَإِلَيْكَ

المُلْتَجَأ يَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ وَيَا أَجْوَدَ مَسْؤُولٍ، هَرَبْتُ إِلَيكَ بِنَفْسِي يَـا مَلْجَأً الهَاربينَ بأَثْقَالِ الذُّنُوبِ أَحْمِلُهَا عَلَىٰ ظَهْرى، وَلا أَجِدُ إِلَيْكَ شَافِعًا سُوَى مَعْسرفَتِي أَنَّكَ أَتْسَرَبُ مَنْ لَجَسَأَ إِلَيْسِهِ المُضْطِّرُونَ، وَأُمَّلَ مَا لَدَيْهِ الرَاغُهِ نَ، يَا مَنْ فَتَقَ العُقُولَ بِمَعْرِفَتِهِ، وَأَطْلَقَ الْأَلْسُنَ بِحَمْدِهِ، وَجَعَلَ مَا امْتَنَّ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ كِفَاءً لِتَأْدِيَةِ حَقِّهِ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ، وَلاَ تَجْعَلْ لِلهُمُوم عَلَىٰ عَقْلِي سَبِيلًا، وَلاَ لِلبَاطِلِ عَلَىٰ عَمَلِي دَليلًا، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي مُحْكَم كِتَابِكَ المُنْرَلِ عَلَىٰ نَبِيُّكَ

المُرْسَلِ (صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ) : ﴿ كَانُـوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ طَالَ هُجُوعِي وَقَلَّ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ طَالَ هُجُوعِي وَقَلَّ قِيامِي وَهَـذَا السَحَرُ ، وَأَنَـا أَسْتَغْفِرُكَ لِنَفْسِهِ لِلدُّنُوبِي إِسْتِغْفَار مَنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ لَلْدُنُوبِي إِسْتِغْفَار مَنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا حَيَاةً وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورَاً » .

ثم تسجد وتتشهد وتسلم وتقول بعد السلام ما رواه في الفقيه بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «إذا أنت انصرفت من الوتر فقل سُبْحَانَ رَبِّيَ المَلِكِ القُدُّوسِ العَزِيْرِ ثلاث مرات ثم تقول يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا

بَرُّ يَا رَحِيمُ يَا غَنِيُّ يَا كَرِيمُ، ارْزُقْنِي مِنَ التَّجَارَة أَعْظَمَهَا فَضْلاً وَأَوْسَعَها رِزْقَاً وَخَيْرَها لِي عَاقِبَةً، فَإِنَّهُ لا خَيْرَ فِيمًا لا عَاقِبَةَ لَهُ». ثم تسجد وتقول: سُبُّوحٌ قُدُّوسُ رَبُّ المَلائِكَةِ وَالرَّوْحِ خمس مرات، ثم تجلس وتقرأ آية الكرسى، ثم تسجد ثانية وتقول كذلك خمساً، وقد روي عن النبي (ص) لمن فعل ذلك ثواباً كثيـراً، رواها المجلسي في البحار المجلد ٨٤ صفحة ٣٠٨.

## المدعاء الشاني والثلاثون من الصحيفة السجادية

وإذا كان الوقت باقياً فاقرأ الدعاء الثاني والثلاثين من الصحيفة السجّاديّة ولا تغفل عن ذلك «فإن كل الصيد في جوف الفرا» والدعاء هذا:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمُلْكِ الْمُتَأَبِّدِ بِالْخُلُودِ، وَالْسُلْطَانِ المُمْتَنِعِ بِغَيْسِ جُنُودٍ وَلَا أَعُوانِ وَالعِزِّ الباقِي عَلَىٰ مَرِّ الدُّهُورِ وَخُوالِي الْأَعُوامِ وَمَواضِيْ الْأَرْمانِ وَالْأَيَّامِ، عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزَّاً لا حَدَّ لَهُ بِأُولِيَّةٍ، وَلا مُنْتَهَىٰ لَهُ بِآخِرِيَّةٍ، واسْتَعْلَىٰ مِلْكُكَ عُلُواً سَقَطَتِ الْأَشْيَاءُ دُونَ بُلُوغِ

أَمَدِهِ، وَلا يَبْلُغُ أَدْنَىٰ مَا اسْتَأْثَرْتَ بِهِ مِنْ ذٰلِكَ أَقْصَىٰ نَعْتِ النَّاعِتِينَ، ضَلَّتْ فِيْكَ الصِّفَاتُ، وَتَفَسَّخَتْ دُونَكَ النُّعوتُ، وَحَارَتْ فَي كِبْرِيَائِكَ لَطَائِفُ الْأَوْهَامِ ، كَذلِكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأُوَّلُ فِي أُوَّلِيَّتِكَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لَا تَرُولُ، وَأَنَّا الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ عَمَلًا، الْجَسِيمُ أَمَلًا، خَرَجَتْ مِنْ يَدِى أَسْبَاتُ الوُصُلات إلاَّ مْــا وَصَلَهُ رَحْمَتُــكَ، وَتَقَــطُّعَتْ عَنَّى عِصَمُ الْآمَالِ إِلَّا مَا أَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفُوكَ، قَلَّ عِنْ دِي مَا أَعْتَدُ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ، وَكَثُرَ عَلَى مَا أَبُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيَتِكَ، وَلَنْ يَضِيقَ عَلَيْكَ عَفْوٌ عَنْ

عَبْدِكَ وَإِنْ أَسَاءً، فَاعْفُ عَنَّى اللَّهُمُّ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَىٰ خَفَايِا الْأَعْمَالِ عِلْمُلك، وَانْكَشَفَ كُلُّ مَسْتورِ دُونَ خُبْرِكَ، وَلَا تَنْطَويْ عَنْكَ دَقَائِقُ الْأُمُورِ، وَلَا تَعْزُبُ عَنْكَ غَيِّباتُ السَرائِـرِ، وَقَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَى عَدُّوكَ الَّـذي اسْتَشْظَرَكَ لِغِوَايَتِيْ فَأَنْظُرْتَهُ، وَاسْتَمْهَلَكَ إِلَىٰ يَـوْم الدِّينِ لإِضْلَالِي فَأَمْهَلْتَهُ، فَأَوْقَعَنِيْ، وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ صَغَاْثِرِ ذُنوبِ مُوْبِقَةٍ، وَكَبَائِر أَعْمَال مُرْدِيَةٍ، حَتَّىٰ إِذَا قَارَفْتُ مَعْصِيَتَكَ، واسْتَوْجَبْتُ بسُوءِ سَعْيى سَخْطَتَكَ؛ فَتَلَ عَنِيْ عِذَارَ غَدْدِهِ، وَتَلَقَّانِيْ بِكَلِمَةٍ كُفْرِهِ وَتَوَلَّىٰ البَرآءَةَ مِنِّي،

وَأَدْبَرَ مُوَلِياً عَنَّى، فَأَصْحَرَنِيْ لِغَضَبكَ فَريداً، وَأُخْرَجَنِيْ إِلَىٰ فِنَـاءِ نَقْمَتِـكَ طَرِيْداً، لاَ شَفِيْعٌ يَشْفَعُ لِيْ إِلَيْكَ، وَلا خَفِيْدٌ يُؤْمِنُنِيْ عَلَيْكَ، وَلا حِصْنُ يَحْجُبُنِيْ عَنْكَ، وَلَا مَلَاذُ أَلْجَأَ إِلَيْهِ مِنْكَ، فَهٰذا مَقامُ الْعائِيدِ بِكَ، وَمَحَلَّ الْمُعْتَسِر فِ لَـكَ، فَسلا يَضِيْقَنَّ عِنِّي فَضْلُكَ، وَلَا يَقْصُرَنَّ عَنِّي عَفْوُكَ، وَلَا أَكُنْ أُخْيَبَ عِبَادِكَ التَّائِبِينَ، وَلَا أَقْنَطَ وُفُودِكَ الآمِلِيْنَ، وَاغْفِرْ لِيْ إِنَّـكَ خَيْـرُ الغَافِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنِيْ فَتَرَكْتُ، وَنَهَيْتَنِيْ فَرَكِبْتُ، وَسَوَّلَ لِيَ الخَطاءَ خاطِـرُ

السُوءِ فَفَرَّطْتُ، وَلا أَسْتَشهِــدُ عَلَىٰ صِيامِي نَهاراً، وَلا أَسْتَجيْرُ بِتَهَجُّدِي لَيْـلاً، وَلا تُثْنِيْ عَلَىَّ بِإِحْيَـائِهِا سُنَّــةُ، حاشًا فُرُوضِكَ الَّتِيْ مَنْ ضَيَّعَهـا هَلَكَ، وَلَسْتُ أَتُوسًلُ إِلَيْكَ بِفَصْلِ نَـافِلَةٍ، مَعَ كَثِيْر مَا أَغْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُرُوضِكَ، وَتَعَدُّيْتُ عَنْ مَقامساتِ حُدُودِكَ، إِلَىٰ حُرُماتٍ انْتَهَكْتُها، وَكَبَائِسٍ ذُنُوْب الْجِتَرَحْتُها، كَانَتْ عَافِيَتُكَ لِي مِنْ فَضَاْئِحِهَا سِتْراً، وَهٰذا مَقامُ مَن اسْتَحْيا لِنَفْسِهِ مِنْكَ، وَسَخِطَ عَلَيْهِا وَرَضِيَ عَنْكَ، فَتَلَقَّاكَ بِنَفْسِ خَاشِعَةٍ، وَرَقَبَةٍ

وَاقِفاً بَيْنَ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ والرَّهْبَةِ مِنْكَ، وَأَحَقُ مَنْ خَشِيَهُ وَأَحَقُ مَنْ خَشِيهُ وَاتَقاهُ، فَأَعْطِنِيْ يا رَبِّ ما رَجَوْتُ، وآمِنيْ ما حَذِرْتُ وَعُدْ عَلَيَّ بِمائِدةِ وَحُدْ عَلَيَّ بِمائِدةِ رَحْمَتِكَ، إِنَّكَ أَكْرَمُ الْمَسْؤُولِينَ.

اللَّهُمُّ وَإِذْ سَتَسرْتَنِي بِعَفْوكَ، وَتَغَمُّ دُتَنِي بِفَضْلِكَ فِي دارِ الفَسَاءِ بِحَضْرةِ الْأَكْفاءِ، فَأَجِرْنِيْ مِنْ فَضِيْحاتِ دارِ الْبَقَاءِ، عِنْدَ مَواقِفِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْمُلِائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَالرَّسُل الْمُكَرُّ مِيْنَ، وَالشَّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ؛ مِنْ جار كُنْتُ أَكاتِمُهُ سَيثآتِيْ، وَمِنْ ذِي رَحِم كُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ فِي سَرِيراتِيْ،

خَـاضِعَةٍ، وَظَهْرِ مُثْقَلٍ مِنَ الْخَـطايَـا،

لَمْ أَثِقْ بِهِمْ رَبِّ فِي السَّتْرِ عَلَيَّ، وَوَثِقْتُ بِسكَ رَبِّ فِي الْمَغْفِرَةِ لِيْ، وَوَثِقْتُ بِسكَ رَبِّ فِي الْمَغْفِرَةِ لِيْ، وَأَثْتَ أُوْلَىٰ مَنْ وُثِقَ بِسِهِ، وَأَعْسطَى مَنْ رُخِبَ إِلَيْهِ، وَأَرْأَفُ مَنْ اسْتُرْحِمَ فَارْحَمْنِيْ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَـدَرْتَنِي مَآءً مَهِيْناً، مِنْ صُلْب مُتَضائِق الْعِظامِ حَرج الْمُسالِكِ، إلى رَحِم ضَيِّقَةٍ سَتَرْتَها بِالْحُجُب، تُصَرِّفُنِيْ حِالًا عَنْ حِالٍ، حَتَّىٰ انْتَهَيْتَ بِيْ إِلَىٰ تَمامِ الصُّورَةِ، وَأَثْبَتُ فِيَّ الْجِوارِحَ كَمِا نَعَتَّ فِيْ كِتَاْبِكَ، نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْماً، ثُمَّ كَسَوْتَ العِظامَ لَحْماً، ثُمَّ

أُنْشَأْتَنِيْ خَلْقاً آخَرَ كَما شِئْتَ، حَتَّىٰ إِذَا احْتَجْتُ إلى رزْقِكَ وَلَمْ اسْتَغْن عَنْ غياث فَضْلك؛ جَعَلْتَ لِي قُوساً مِنْ فِضْل طَعام وَشَرابِ أَجْرَيْتُهُ لَأُمَتِكَ الَّتِيْ أَسْكَنْتَنِي جَـوْفَها ، وَأَوْدَعْتَنِي قَـرَارَ رَحِمِها، وَلَوْ تَكِلْنِيْ يَــا رَبِّ في تِلْكَ الْحَالَاتِ إلى حَوْلِي، أَوْ تَضْطَرُّنِيْ إِلَىٰ تُوتِي، لَكَانَ الْحَوْلُ عَنَّي مُعْتَزِلًا، وَلَكَ أُنَّتُ الْقُوَّةُ مِنِّي بَهِيْدَةً، فَغَذَوْتَنِيْ بِفَصْلِكَ غَذَاءَ الْبَرِّ اللَّطِيفِ، تَفْعَلُ ذلِكَ بِي تَطَوُّلاً عَلَيَّ إِلَىٰ غايَتِيْ هٰذِهِ، لا أَعْدَمُ بِرُكَ، وَلَا يُبْطِىءُ بِي حُسْنُ صَنِيعِكَ، وَلا تَتَأَكَّدُ مَعَ ذٰلِكَ ثِقَتِي فَأَتَفَرُّغُ لِمَا هُوَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِ تَغَلَّظْتَ بِهَا عَلَىٰ مِنْ عَصَاْكَ، وَتُوَعَّدُتَ بِهَا مَنْ صَدَفَ عَنْ رضاكَ، وَمِنْ نار نُورُها ظُلْمَةٌ وَهَيِّنُها أَلِيْمٌ وَبَعِيْدُهَا قَرَيْبٌ، وَمِنْ نار يَأْكُلُ بَعْضَهَا بَعْضٌ، وَيَصُولُ بَعْضُها عَلَىٰ بَعْض ، وَمِنْ نار تَلذَرُ الْعِظامَ رَمِيمًا وَتَسْقِيْ أَهْلَها حَمِيمًا، وَمِنْ نَارِ لَا تُبْقِيْ عَلَى مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا، وَلاَ تَـرْحَمُ مَن اسْتَعْطَفَهـا، وَلا تَقْدِرُ عَلَىٰ التَّخْفيف عَمَّنْ خَشَعَ لَها وَاسْتَسْلَمَ إلَيْها، تَلْقَى سُكَّانَها بأحَرِّ مَا لَدَيْهَا مِنْ أَلِيْمِ النَّكَالِ وَشَدِيدِ الوَبِالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَقَارِبِهَا الفاغِرَةِ أَفْواهَها،

أَحْظَىٰ لِيْ عِنْدَكَ، قَدْ مَلَكَ الشَّيْطَانُ عِنانِيْ فِي سُوءِ الطَنِّ وَضَعْفِ الْيَقين، فَأَنَّا أَشْكُوْ سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لِي وَطَاْعَةِ نَفْسِي لَهُ، وَأَسْتَعْصِمُكَ مِنْ مُلَكَتِهِ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ فِي أَنْ تُسَهِّلَ إِلَى رِزْقِيْ سَبِيْ للهُ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ابْتِدائِكَ بِالنِّعَمِ الْجِسَامِ ، وإِلْهَامِكَ الشُّكْرَ عَلَىٰ الْإحْسَانِ وَالْإِنْعَامِ ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّد وَآلِـهِ وَسَهِّـلْ عَلَىَّ دِزْقِي وَأَنْ تُقْنِعَنِي بتَقْدِيرِكَ لِي، وَأَنْ تُسرْضِيَنِي بِحِصَّتِيْ فِيْمًا قَسَمْتَ لِيْ، وَأَنْ تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْمِيْ وَعُمْرِيْ فِيْ سَبِيلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

وَحَيَّاتِهَا الصَّالِقَةِ أَنْيَابَهَا، وَشَرَابِهَا الَّـذي يُقَطِّعُ أَمْعاءَ وَأَفْثِـدَةَ سكّـانِهـا وَيَنْتَـزِعُ قُلُوبَهُمْ، وَأَسْتَهْدِيكَ لِما باعَدَ مِنْها وَأَخَّـرَ عَنْها.

اللَّهُمَ صلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجِرْنِيْ مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ، وَأَقِلْنِي عَشَرَاتِي بِحُسْنِ إِقَالَتِكَ، وَلاَ تَخْذُلْنِي يَا خَيْرَ بِحُسْنِ إِقَالَتِكَ، وَلاَ تَخْذُلْنِي يَا خَيْرَ الْمُجِيْرِيْنَ، إِنَّكَ تَقِيْ الْكَرِيْهَةَ وَتُعْطِيْ الْمُجِيْرِيْنَ، إِنَّكَ تَقِيْ الْكَرِيْهَةَ وَتُعْطِيْ المُحَسَنَةَ وَتَفْعَلْ مَا تُرِيْدُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ إِذَا ذُكِرَ الْأَبْرَارُ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مَا

اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، صَلَاةً لاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُهَا وَلاَ يُحْصَىٰ عَدَدُهَا، صَلاَةً تَشْحَنُ الْهَواءَ وَتَمْلاَ الأَرْضَ وَالسَّمَاءَ، صَلَّى الله عَلَيْهِ حَتَّى يَرْضَىٰ، وَصَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَتَّى يَرْضَىٰ، وَصَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ بَعْدَ الرِّضَا صَلاةً لا حَدَّ لَهَا وَلا مُنْتَهَىٰ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

## كيفية صلاة جعفر الطيار

حيث ذكرنا في كيفية نوافل الليل أن الرضا (ع) يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات، ويحتسب بها من صلاة الليل، فنذكر كيفيتها تتميماً للفائدة:

وهي أربع ركعات كل ركعة الحمد وسورة بسلام، يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة إذا زلزالها، وفي الثانية بعد الحمد سورة والعاديات، وفي الثالثة بعد الحمد سورة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة بعد الحمد سورة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة بعد الحمد سورة قل هو الله أحد.

ثم يقول في كل ركعة بعد قراءة السورة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم يركع فيقول التسبيحات الأربع بعد ذكر الركوع عشر مرات، ثم يرفع رأسه

فيقول التسبيحات عشر مرات، ثم يسجد فيقولها بعد ذكر السجدة عشر مرات، ثم يرفع رأسه من السجدة الأولى فيقولها عشر مرات، ثم يسجد السجدة الثانية ويقولها بعد ذكر السجدة عشر مرات، ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية فيقولها عشر مرات، ثم يقوم للركعة الثانية ويأتي بها كما أتي في الركعة الأولى، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يتشهد ويسلم، ثم يقوم للركعتين الأخيرتين فيأتى بهما كما أتئ بالركعتين الأوليين. والأفضل أن يقنت في الركعة الثانية في كل من الركعتين.

ولصلاة جعفر أدعية خاصة في السجدة الأخيسرة وبعد الصلاة من أرادها فليراجع محالها.

وقد ورد في الروايات الكثيرة ما يدل على فضيلة صلاة جعفر في كل وقت، فلا يغفل المؤمنون عن الإتيان بها في أوقات فراغهم، وخصوصاً في يسوم الجمعة.

هذا آخر ما قدر الله سبحانه من تحرير هذه الوجيزة، فنأمل أن تكون مفيدة للمتهجدين والمقيمين في جناب الحبيب جل جلاله، وأن لا ينسوني أنا الفقير من صالح دعواتهم، فلعله يكون

لي أيضاً نصيب من فيضهم «فللأرض من كأس الكرام نصيب»

والحمد لله أولاً وآحراً، وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين.

ثم تسويد هذه الأوراق بتاريخ يوم السبت الحادي والعشرين من جمادى الأولى أول عشرة الفجر المباركة عام ستة وأربعماية وألف للهجرة النبوية على مهاجرها السلام.

# المحتويات

| • . |                                  |
|-----|----------------------------------|
|     | فصل الأول                        |
| ١٤  | ي فضيلة صلاة الليل               |
| 1 & | سلاة الليل في القرآن             |
| ۱۷  | سلاة الليل في أخبار أهل البيت .  |
| ٦٤  | فصل الثاني<br>ي أحكام صلاة الليل |
|     | فصل الثالث                       |
| ٧٧  | ي كيفية صلاة الليل وأدابها       |
| 91  | القيام من النوم                  |
|     |                                  |

| كيفية الصلاة        |
|---------------------|
| برنامج الرضا (ع) في |
| ادعية مختارة        |
| الدعاء ٣٢ من الصحية |
| كيفية صلاة جعفر الم |
|                     |